هن اوترادالليالمالسينية والايام السبعة على المرتب تاليف يتدعالميني الاخترالوك المرتب الدخر العظ المجيد الوك الكربية والكربية المرتب المنتفخ مح العقل المرتب المنتفخ مح العقل المرتب المنتفخ مح المعنى المرتب المنتفخ مح المعنى المرتب المنتفخ مح المعنى المرتب المنتفخ مح المعنى المرتب المنتفخ مح المرتب المنتفخ مح المرتب المنتفخ مح المرتب المنتفخ من المنتفخ من المنتفخ المنتب المنتفخ من المنتفخ المنتب المنتفخ المنتفخ المنتب المنتب المنتفخ المنتب المن

هٰن اوترالاالليالى لييِّنبعة وَالآيام السِّيب علىًالتَّرْتِيبَ أَلِيفَ يَبِينَكُلُسِّيْخُ الْاَحَ //وَالْكَبْرُيتِ لِلاَحْمِرِ الْقَطْبُ الْجَبِيْرُ فَالْوَ

قَالَ السَّنْيَخُ الْأَكْبَرُ وَالْكِجْرِبِيُ الْأَخْرُ وَالْمَوْرَالْ سَيِّدِي لَسَّيْخِ هُيْ الْدِينُ مُحَدِّنُ عَلَى نَ اَحَدَالُغِ لاندلسي فعَنَا الله بعُلومِه في الدُّنيا وَالأَخِرَةِ بمُحَدَدِ وَالِهِ ٱلْكُنْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنَ تُوْفِيقِهِ ۗ وَاسْأَلُهُ لهِدَايَدَ الْمُسْلُولُ عَلَيْهِ وَالْمَامَا عَلَى تَعْبِيقِهِ وَقَلْمًا مُوقِبًا إِلَىٰ تَصْدِيقِهِ ۗ وَعَقْلًا نُورَانِيّا بِعِنَايَا تسنبيقيم وروحاروحانكا إلى تشريفه ونفسا مَئِنَةً مِنَ لَلِهَا لَ وَفَهِمَّا لَامِعًا بِٱلْمَاعِ الْفِكْرِوَبَةِ إِنَّهِ

وَسِرُّا ذَاهِرًا بِسَلْسَبَيْلِ لَفَخْ وَرَجَيْقِهِ وَلَسِّنَا أَنَّا مَسْوَطَّ بِسِاطِ الْسَفِطُ وَتَرْوِيقِهِ وَفَحِيًّ سَامِيًاعَنْ ذُخْرُفِ الْفَانِي وَتَرْوِيقِهِ وَبَجَيَرُهُ تُشَاهِدُ سِرَالوُجُ دِ فِي تَعَمْ سِالكُونِ وَتَشْرِيقِهِ وسَحُواسًا سَالِلَةً بَعَارِي الرَّوْجِ وَتَطْهِقِهِ وَفِطْرَةً طَاهِرَةً مِنْ ذِكَامِ النَّقَصِ وَتَطْبِعِتِهِ وَقُرْيَحُهُ مُنْقَادَةً بِرِمَا مِرَالْسَرْعِ وَتُوثِبِقِيهِ وَوَقَنَّا مُسَاعِدًا لِمَعْدِ وَتَفْرِهِ قِدِ وَصَلاَهُ وَسَكَامًا عَلَى مُعَامَدُ وَالِهِ وَفَرَيقِهِ وَلَخُلُفَاءَ مِنْ بَعِنْدِهِ وَالتَّا بِعِينَ سُلُوكَ طَرَيقيهِ وَمَسِلِمُ نَسَنَامًا امْمَا يَعْدُ فَإِنَّالْمُأْدُ هُوَالله فِي الْوُجُودِ وَالنَّهُ وُدُوهُوا لَمَعْمُودُ وَلَا إِنْكَارُولَا شِحُودَ وَهُوَحَسْبِي وَنِعِمَ الْوَكِيلُ

ورد لنا الأركوحد لمرتله ألرخم الرتجي لْمِهَانْتَالْمُخْيِطَ بِغَيْثَ كُلِّ شَاهِدٍ ۖ وَالْمُسْتَوْ لِيعَكِّ بَاطِنُ كُمْ ظِكَاهِرِ ٱسْتَكَلَّكَ بِنُورُوجِهِكَ ٱلَّذِي بَعَارَتَ لَهُ ٱلْجَبَاهُ وَعَنَتْ لَهُ ٱلْوُجُوهُ وَسَوْرِكَ ذَى شَخِصَتُ الْمُوْالْابْصَارُ أَنْ مَدْ يَجَالِهُ الْمُؤْكِ كَاصِهِدَايَةً تَصْرُفُ بِهَا وَجُهِ لِكُنْكَ عَمَرٌ وْسِواكَ يَامَنُ هُوَالْمُو الْمُطْلَقُ وَانَا الْمُو الْمُقْتِدُ المن لأهورلاهو الميتأنك قدرالاعداء وقن كَتَارِينَ أَسْتَلُكَ مَدَدًا مِنْ عِزَّةِ أَسْمَا إِنْكَ الْقَهْرَةَ بُنَعَهٰى مِن كُلِّ مَنْ لَا دَبِي بِسِوءِ حَتَىٰ ٱكُونَ بِمِ اكُونَ النابين وكقطع ببردا برالظالمين

وَاهْدِ فِي لَيْكُ مَا هَا دِي لِيَلْكَ مَرْجُعِ كُلَّ شَيْعُ الله الله المنتم المحيط وهو ألقا مرفو وكالموا والموا لْلَجَلِّ فِي الْجِي إِلْجُهِ إِنْتَ الْقِدَيْرُ عَلَى كُا لَهَا لْقَيْوُمْ عَلَىٰ لِمَعْنَى وَحِينِ قَدَرَتَ فَقَهَرْتَ وَعَلَيْ فَقَاءَ رَبُّ فَلَكُ أَلْقُذُرَهُ وَٱلْقَرْخُ وَسَدَاذً لْكُلُّ وَكُلْ الْأَمْرُ وَكَانْتَ مَعَكُلِ النَّبِيُّ وَبُالْعَلْ إِلَّهِ وَكُلِ الْعَلْ فِي وَمُولِا وَمَا لَاحِاطَةِ مُدَيِّرُهُ وَهُدَاهُ الْمُحِاتِي آسَئُلُكَ مَدَدًا مِنْ أَمْمَا مُكَا لَكُ الْقَهْرِيِّةِ نُفْوَى مَا فَوْلِيَ الْعَلْمِيَّةِ وَالْقَالِبَيَةِ حَتَى لَا يَكُفّا فِصَاحِثَ قَلْ لَإِ انْتَلَدَ عَلِيَقِبِيُّهُ مَقَّهُولًا وَآسْنَكُكُ الْمُحْلِيَانَا نَاطِقًا وَقَوْلاًصَادِقاً وَفَهُمَّا لَا بِقاً وَبَيْرًا فَائِقاً ۚ وَقُلْماً قَامِلاً وَعَقَالاً عَاقِلًا وَفَكْرًا مُشْرِقًا وَيَتُوقًا مُقَلِقًا

بؤلگر مورخ

وَطَرْقًا مُطْرَقًا وَتَوْقًا كُوْرًا وَهَبْنِي يَدًا قَادِرَةً وَقُوَّةً قَاهِمُ ۗ وَنَفْسًا مُطْمَنْنَا ۗ وَجَوْارِجَالِطَاعَبَكَ لَيْنَةً ۚ وَقَدِّسْنِي لِلْقَدُوْمِ عَلَيْكَ وَارْزُفْتِي ٓ كَانَّةُ مَ كنك المج هنط قلناأفيل ببعكنك بعفر ألفقر بَقُودُهُ وَالنَّهُ فَيُسِوْفِهُ وَالنَّوْقُ رَفَعُهُ زَادُهُ الْهُ وَرَفِي عَدُ الْعَلَقُ وَقَصْدُهُ الْفُرْبُ وَالْعَدُولِ وعِندَكُ رُلْفَيَا لْقَاصِدِينَ وَمُنْتَهَى عَندَ الطَّالِيرَ المي اَلْقَ عَلَى ٱلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارَ وَجَيْبُنَ الْعَظَهَ وَالْاِسْتَخْبَارَ وَآقِيْنِ فِي مَقَامِ الْقَبُولِ بِالْاِنَا بَةِ وَقَابِلَ فَوْلِيَا لِلْجَابَرَ رَبِّ قَرَّبْنِي إِكَيْكَ قُرْبُالْعَارِفِينَ وَقُدِسْنِي عَنْ عَلَائِقِ ٱلطَّبْعِ وَٱزِلْمِنِي عَلَقَ دَمِ الدُّ مِرْلَاكُونَ مِنَ لَمُطَهِّرَينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِدِنَا عَدُوعَلَىٰ لِدِوصَعْبِهِ أَجْمِينَ وَالْحُدُلِلهِ رَبِيْ الْعَالِمَينَ

وَاللَّهُ أَكْثَرُمُنْهُ مَذَا الْأَخْرُوالُنْهُ يَعُوْد أثم سواه فيشهد ولامعه أحَدُّعَا مِاكَانَ عَكِيْهِ قَيْلَ حُدُوْرُ وَكُمَّا شَيْعُ الْمِدْ لَدُلُّ عَلِي كَنَّهُ وَالْحِدْ الْحَدْمُوجُو ترَّهُ عَنْ لَادِّ رَاكِ وَٱلنَّفُوكِ وَلَا لعكان العظيم لغنت فالجؤد استنزل ببركلء أبه كُلَّ أَنْهُ وَصَارِ وَكَافَةً بَهِ كُلَّا رَقَعَهُ

وَانَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَمْ وَاجِعُونَ فِيكُلِّ مِنْ إِلَّا نَازِلُ وَفِيكُلِّحَالِ وَمَقَامِرُونَخَاطِرُوَوَارِدِ ومَصْدَرِوَوُرُودِ وَأَلْلُهُ هُوَ الْمُرْجُوُّ كُكُمْ إِنَّى وَاللَّهُ هُوَ الْمُرْجُوُّ كُكُمْ إِنَّى وَا كَا رَبُّيعُ الْمُوالِمُ أَلُّمُ أَمُولُ وَالْمُقْصُودُ وَالْأَلْمُ الْمُنَّا وَالْفَهُمُ عَنْهُ وَالْمُوجُودُ هُو وَلَا إِنْكَارُولَا حُمْدُدَ اِذَاكَسَّفَ فَلاَغْنُو وَإِذَاسَاتُرَفَّكُمْ عِنْوُوكُمْ يَجُخُهُ مَعْبُونِ كَاطِنْ بِالْكَرِيرِ ظَاهِرْ بِالْوَاحِدِ تَةِ وَعَنْهُ وَهِ كَانَ كُونَ كُمَّا شَيْعٌ فَلَاشْعٌ ﴿ إِذَا لَشَيْءٌ الْجَفَعَةِ مَعَدُونُهُ مَفْقُونُ فَهُوالْأُولُ وَإِلاَحِ وَالظَّاهِرُواْلْمَاطِرُ وَهُوَ بَكُلِّ شَيَّ عَلَيْتُمْ فَتِكُونِ لشَّيْ وَيَعْدَأُ لُوجُودِ لَهُ ٱلإِخَاطَلَةُ ٱلْوَاسِكُمَةُ ۗ وَ كحقيقة الخامعكة والبتر القآيئر والمكك الدآيؤ وَالْكُنْكُوْبِاللَّارِمُ آهُمُ إِلَيْنَاءِ وَالْحُدْ هُوَكُمَّا آثَيْ

مجيظ بالفؤفتات والتحبتات لوُجُوهُ مِنْ كُلِّ أَلْجِهَاتِ امِثُعُ وَكَامَنْ لَا يُمْنَعُهُ مِنَ الْعَطَاءِ مَانِعُ ْيَنْفَدُمْاعِنْدُهُ وَعَمَرِجَمِيعَ الْخَلَارُنِوْجُودُهُ ٱللهُ مَا فَقَحُ لِهِ عَلاَقَهٰذِ وِٱلكُنُوْزِوَاكُسْفِهُ زَمُورِ وَكُنْ اَنْتُهُواجِمِ وَوُ حَيِّلُ بَكُوْنَ لِي رِجَهُ ۗ الْإَالِيْ لرشمة والعناكة والحفظ والرعائة والا ية في كُلِّينَ عَنَّى لاَ يَحِينُهُ عَنْ رَوْبِي

تفتق

وَأَكُونَ نَا ظِرًا لِلِكِ بِمَا أَنْدُدْ بَيْ بِرِمِنْ نَظَرِ كِي فِي كُلِّ فِي واجعله خاصكا لتحكيك آهالا لاختصاصك وَتُولِّلُكُ مَعَا الْمُظَرِكُ مِنْ خَلْقِكَ وَمُفْيِضَا عَكِيهُمْ مِنْ عَطَالَ مُكَا وَفَصْلُكَ الْمُؤْلُهِ ٱلْغِيَّا وُالْمُطْلَةُ وَلَعَدُهُ الْفُقْرُالْمُحُفَّقُ مِاغِيتًا عَنْ كُلِّ سَيْعٌ وَكُلِّ سَيْعٌ مُفْنَقِرُ إِلَيْهِ وكامن سن اخركل شيغ واخركل شيغ راجع إليه وَيَامُ لَهُ أَلُو جُودُ الْمُطْلَقُ فَلا يَعْلَمُ الْهُولِلا هُو لانستك لعكنه الآببر وكالسيخ الإعكال الصالحة دِلْيَعُودَ نَفَعُهُا عَلَيْهِ لِأَمَقْصَدَ لِكَغِيْرُكَ وَلَا مَعُيَا يَا حُوْدُكُ وَكُورُكُ الْمُحَادُ فَوْقَ ٱلْمُرَادِ مُعْطِ ٱلنَّوْ الْعَبْلَ السُّوْ الْ يَامَزُو قَفَ دُونَهُ وَكُرُ كِلْهِ لَاكِبِ كَامَنْهُوَعَكَى مِرْوِقًا دِرْ وَعَالِكَ كَامَنْ وَكِكُمْ مِنْهِ فِي الْمِنْ وَإِذَا سَنَّا وَسَالِكُ مِمْ الْمُلْكِ مِلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المحادث

الك على كأجال وْ كُنْكَ أَقْصِلْدُكُ وَأَنْتُ وَرَآءُ الْقَصَ كَ وَالطَّلَكَ مَنْ الْعُدَا كُطُلُكُ بنزام ونقصد مزالقصد فيوتان كالميلئ وألفصُّدُ لَا يَصَنْدُ قُ عَكِيْكَ اتُ ظَاهِرِكَ لَا تُلِيَّ وَلَا تُدْرَكُ وَرُمُوزُ اللَّهُ آيغكم الموجودكه مزاوح مُرْيَبُكُمُ الْعَبُدُ حَبَقِيقَةً مَنْ اسْتَعْنَدُ وَٱلْطَلُكُ وَالْعَرْبُ وَالْبُعُدُ صِفَاتُ الْعَبُدُ فَإَا ذَا يُتَكُنُّ الْعِبُ هَا تَدِمَدُ نَهُو مُنَزُّهُ مُتَعَالِ فِي البِّر مُحَلِّدُ الْعَدِّ فِي مُوْ تَعَ إِذْ ذَاكَ هٰذَا الْكُنْزِكُفَ آعُ فَاعَ وَانْتَ الْمَاطِرُ إِ لِاتَّغْرَفْ وَكُنْفَكَاعُهُ وَلَكَ وَأَنْتَ انظَاهُ ٱلَّذَى

4.0

كُلْسَيْ تَنْعَرُفْ كَيْفَ أُوْجَدُنَا وَلَاوُحُودًا مَنْ الْاَحَدَيْةِ وَكُنْفُ لِأَاوَجُدُكَ وَالْتَوْجِدُ مِيرُ لعبوديَّة شُغانَكَ لاإلْهَ الْآكَانُ مَا وَحُدُكُ ز آحَدِاذْ أَنْتُ كُمَا أَنْتُ فِي إِينَا لِأَزُلُ وَلَاحِ الابدَ فَعَكَمُ إِلَيْتُهُمِّينَ مَا وَخَدَكَ ٱحَدْسِواكَ وَفِي عُمَاةِ مَا عَرَفِكَ الْآ إِيَّاكَ بِطَنْتَ وَظَهَرْتُ فَلَاعَنْكَ مِلْنَهُ وَلَالِغَيْرُكَ طَلَهِرْتَ غَالَنْتَ أَنْتَ لَاإِلْهُ الْإِنَّا أَنْتَ فَكُنْ بهذاالتشكابيحك فموالاقركانيروالاجراوك مُ الهُمَا لِأَمْرُوا بُطُنَ لَيْتِرَ وَاوْقَعَ فِي لَكِيرَةِ وَلَاجِيرُ سُنَاكُ ٱللَّهُ مَّ كُنَّفُ مِرَّا لَاحَدِيَّةٍ وَتَجْفِيقَ الْعُبُودِيِّةِ مرماً لرُّهُوسَةِ عَا يَلْيُقْ بِحَصْرَتِهَا أَلْعَلِيَةِ فَآنَا مَوْجُوْدُ مِلْ عَادِلْتُهُ مِعْدُولُمْ وَآنْتُ مَوْجُودُ مَا فِي تحيي فَيُونِهُ وَلَا يُواَرُكُ عَالِمُ مُعَالُومُ فَيَامَّهُ

\_.~•

ચંચ

بأهوالأهو أستاك للهدالم بيئن شهُوُدي مِامَقصُودِي يَامَعُو دِي الْمَعْمُودِي الْمَعْمُودِي الْمَا وَإِذَا لَا كَاوَحَدُ تُكُ وَلاَحْصِلْتُ مَثِنَا إِذَا لَا كَاكِكُ وَلاَ فَعَدَّتُ سَيْئًا إِذَا أَنَا شَهَدُّنُكَ فَنَا فِي فِيكَ وَيَقِآ إَنِّي إِنَّ مَنْ مُودِي أَنْتَ لَا الْهُ الْاَ انْتَأَنَّتُ كُمَّا بدت وَكَاعَلْت وَكَاامَرَت فَتْهُودي عِين وَجِود فَهَا شَهِدُتُ سِوَا بَيْ فِي هَنَّا بِي وَيَقَا بِي وَالْاِسْارُهُ الْحَا أَلْكُ كُولِي وَعَكِيَّ وَالسِّنْسُيَّةُ يِسْبَى وَكُمَّا وَلُكُرُبِّبِي وَانْسَنَّأُنْ مُشَانِي فِالْظُّهُورُ وَالْبُطُونِ وَمُسَرَّمَا يِ السِّرِّ لَصَهُونِ هُوتِيةً سَارِيةً مُظَاهِرٌ مَادِيةً وُجُودًا وَعَدَمْ وَنُورُ وَخُلَمُ لُوحٌ وَقَلَمُ سَمَعٌ وَصَمَمْ جَعَلُ وعلائم ف وسَلْمُ صَمَّت وَنَظْمَ رَثَّي وَفَنَّي

اللهُ احَدُ اللهُ الصَّمَدُ كُمُ مَلَدٌ وَكُمُ نُولِدٌ وَكُمْ يُؤُدُّ وَكُمْ يُكُرُ لْهُ كُفُواً احَدُ وَصَلَّمْ آللهُ عَلَىٰ لاَوَّلِ فِي الإيجادِ وَ الوُجُوُدِ الْفَاتِحِ لَكُمْ إِشَاهِدِ حَصْرَتِهَا لَشَاهِدِ وَ الْمَتْهُودُ البِتَرُ الْبَاطِنُ وَالنَّوْرَ الطَّاهِرُ عَيْنَ الْقَصُودَ الْمُنِّز فَصَبَ السَّبْقِ فِي عَالْمِ لْلْأَلْقِ مِنَ لمخضوص والمبغود الرؤخ الافدس العلي والنورالككر بَكُا لُقّا مِمْ بَكُالِ الْعُبُودِيّةِ فِي حَضْرَةِ الْمُعْبُودِ دىمن افيض عَلَى وُجِهِ مِنْ حَصَرُة ووُحا نتكه تُصَلَتُ عِيثُكُوٰ ةَ قُلْهِ أَسِتُعَهُ أُوْرِا نَيُّنِهِ فَهُوَ رَسُولُ الْمُقْرِبُ وَ الْوَلِيُّ الْمُسْعُودُ وَعَلَىٰ إِلِهُ وَاضَّا فرابن اسراره ومكادن أنواره ومطالع آقما وُرْلِكُمَا مِنْ هُذَاةِ الْكَلْايِينَ بَجُومُ الْمُكْلِمُ الْوَلَهُ

The second

لَمْ تَسُلِماً كَيْنُوا وَسُعِانَ اللهِ وَكَمَا أَنَا مِنَ لْشُرِكِينَ وَحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنَعِمُ الْوَكِيلَ وَلَاحُوْلُ وَلَا فَوَّهُ لِمَّ مَإِلَّهِ ٱلْعَلِيمَ الْعَظِيمِ ومرد ليلاالأشين ى وَسِعَ عِلْكَ كُلِّ مَعْلُومِ وَاحَاطَنْ خُبِرَيُكَ باطِلُ كُلِّمَ فَهُوْمِ وَيَقَدَّسَتُ فِي كُلاَ أَعُنْ كُلِّمُ ذُمُومُ تسامت إكيك الفهنمه وصيعدا كبك أككام آنت المتعالى في مُمُولِكُ فَأَوْبُ مَعَارِجِنَا إِكَيْكَ ٱلْتَكَوْلُ وَأَنْتُ الْمُتَعَزِّرُ فِي عُلُولَكُ فَأَشْرُفُ إَخْلاقِنَا الْكِيْكَ ٱلْتَذَنَّالُ ظُهُرْتَ فِي كُلِّ مَاجِلِن وَظَاهِرٍ وَدُمُتُ بَعْدَ كُلِلَ وَلِوَاخِرِ سُبْعًا نَكَ لَا الْمُرَادَ الْمُتَ سَبَعَدُت اِعظَمِنَكُ الْحِيَاهُ وَتَنْعَمِتُ مَذَكُمْ لِمُ الشَّفَاهُ

مَنْ لُكَ مِا سُمِكَ الْعَظِيمِ آلَدُ عِالِمَهُ وَمُمُوكُلُ مُرْمَةً وَمِنْهُ قُولُ كُمِّ مُتَكَنِّ سِرًّا تَطْلُبُنِي فِيهِ الْطِيمُ الْعَلِيَّةَ وَتَنْقَا دُاِكَ فِيهِ الْأَنْفُسُ لِلْآبِيَّةُ ۗ وَٱسْتَلَكَ رَبِّيَاتُ تَعْتَاشُكَمْ إِكُنْكَ ٱلتَّنَزُّلُ وَمِعْرَاحِيا كَيْكَ ٱلْتَحْضَنَّعُ وَ اَلَتَذَلُّ وَاكْنُهُنِّي فِالشِّيةِ مِنْ نُوْرِكَ تَكُيثُفُ لِيَ كُلِّمَسْتُورِ وَتَجْدِينَى عَنْ كُلِّحَاسِدِ وَمَغْرُورِ وَهَيْكُ خُلُقًا اَسِعُ بِهِ كُلُّحُلْقِ وَافْتِهِنِي بِهُكُلِّكِيِّ كَاوَسِعْتُكُمَّا شَيْعٌ رَحْمَةً وَعَلِيًّا لَاإِلْهَ الْإِلْهَ الْإِلَّانَتُ الحقي يافيونر رب رتني ملطف رُنوُمدُ كُلُ مُرْسِيَا مُفْنَقِرِالَيْكَ لَايَسُتَغْنَى عَنْكَ آبَداً ۗ وَرَاقِبَى بَعَيْرِ عِنَايَتِكَ بُمُوا فَيَةٍ تَحْفَظُني عَنْ كُلِّطَارِ قِيَطِرُ فَيَيامِ يَسُونُ فِي فَيْ فَضِي وَبُكِدِّ رَبِّكَا وَقَبْقِ وَجِبْبِي وُكِيْنُ فِي لَوْجِ خَطًّا مِنَ الْحُطُولِ وَارْزُقْنِي رَاحَةً

<u></u>

كنس بلغ وَرَقِيهِ لِي مَقَامِ القَرْبُ مِنْكَ وَرَوْمُ رَوْجٍ وَرَدِّدْ فِي بَنْ رَغْبِ فِيكَ وَرَهُبِ مِنْ وَرَدِنِي رِدَاءًا لِرَصْوْإِنِ وَكُوْرِدُ فِي وَارِدَ الْقَبُوا وَهَمُ إِهِ فِلْ رَحْمَةً مِنْكَ تُلُمُ بِهَا شَعَبَى وُتَكِمِّلُ إِ نَقَضِى وَتُقَوِّمُ عِوْجِي وَتَرُدُ سُارِدِي وَتَهُدَّ حَائِرَي فَانَكَ رَبُّ كُلِّ شَيْعٌ وَمُرَبِّيهِ رَجِمْتُ ٱلدُّواَتَ وَرَفَعْتَ لَدُّرَجَاتَ ۚ فَانَ قُرْبُكِا رُوْمُ الكرواج ورنخان الكؤاج وغنوان الفلاج وَرَاحُهُ كُلُ مُرْبَاحِ سَبَارَكْتَ رَبِّنَا لَازْمَابَ وَمُعْتِقَ لرَقَابِ وَكَاشِفَ الْعَذَابِ وَسِعْتَ كُلِّينُوعُ رَحْمَةً وَعِلْكُ وَعَفَرْتَ الدُّنُونِ كَمَا أَادَخِلًا وكأنت العكفورا الرجيم الجليم العكيم العكائي العظيم وصكا الله على سندنا في وعلى لم وصف واجمعين

كَ ٱلذُّرُو ٱلْمُدْي لَا اَنْتَ قَدِّسْ فَشْهِي مِنَ اللَّهُ والأخلاقالسكنات وللخظه ظوالعفلا وكجعكنى عبدكا مطيعاكك فيجميع الحالات ني الكراد للَّهُ عَلِيَّا لَنَكُ كَا لِلْأُهُوبِ ذِيَّا لَتَدْسِ

سند. ومزشر کآدی بَكِلُوالْكِلُو

ٱلنَّاسُوتِ ذِيٓ لَسَّيْخِيرِ وَٱلْعَقَّاذِي خَلُكَ مَا يِلُكُ الَّجِي لَا تُذَرُكُ وَ الإخلاص فقدا نفك كأمز عَنْهُ مَا مَا لَرَكِنُ فِيدَمِهِ كَامَنَ قَدْرَعَ اطته وعظمينه كأم أرزوروك لهُ عَدَيهِ كَامَنْ صَوُّراً مَنْ عَاصَ الْأَفْلا نْ عِلْمُهُ فِي هُلُهُ كَاصَّرُفَأُحُكَامُهُ بَا نَا دِمِكَ اسْتِعَاتُهُ بَعِيدٍ لِقِرَيبٍ وَكَطُلُكُ سُلُكَ ٱلْلَهُ مَرَفْعَ حَجَابُ لَغَيْث

-

خانيان

الله وأحيان حي مِقَالَ لُوَهُمُوا لُرَّبُ ئَ عُلِّا مُحْمِطًا مَا سُرَارِ الْمُعُ وَافْتَهُ إِلهُ مُدَّرَبِكَ كُنْزَلْلِحَنَّةِ وَالْعَرْشِ وَالذَّاتِ المحقني تحتكانوارالصقايت وكخلصي بمنيك بجبيع القيود المعقلات سبحانك تبزيها سبو نَهُزَّهُ عَنْهُمَاتِ الحَدُورُثِ وَصَبِهَاتِ النَّقْضِ قُدُورُثُ تُطَهَّرُ مِنْ أَشْبَا وِٱلدَّعْ وَمُوْجِبَا بِيا لَرَّفْضِ بْعَانَكَ عَجَرَبَ كُمْ طَالِبِعَنْ لُوصُو لِاكْمُ لَا لَا مُكَالِّهِ وَكُ مُبِعَالَكَ لَا يَعْلَمُ مَنْ أَنْتَ سِوَاكَ سُبِعَالِكَ مَا أَوْمَكِ مَعَ مُرَفِّعُ عُلَاكَ ٱللَّهُ مَا نِيْسِنِي سَعَةً كَهُدُورَدِ بِي بِرِدَاءِ الْعِزُّ وَتَوْجِي بِتَاجِ لَلْهَارَ اللهِ وَلَكِيْدِ وَبَجِرَدْ بِيعَنْ صِفَاتِ دَوَاتِ لَكُمُ لَ وَلَكَمَا هُ مِنْ هَوُ دُالْعَدُ وَلُلَمَدٌ وَمُمَا شَرَةً لِلْخِلْا

لنَّقصِ وَٱلِصَّدِّ عَنَّكَ ۚ اللَّهِ عَدَّمُ عَلَىٰ غَمَّنَ وَ مَقَالَةُ مُعَكَ عَنْ الْعَدَمِ كَالْدُلْنِي سُكَانًا لِلتَّوْفِي وُجُودِى مَعَكَ بِتَعْقِيقَ عَدَّمِي لِكَ وَاجْمَعْ شَمْلِهِ سِنتهٰلاکی فیك لااِلْهُ الْاَامْتُ مَنْزُهُ فَتُهُوّا الألة الآأنت تعاليت عَنْ لَنَظِيرِ الْمُالِدُ إِنَّا لْمِاكَمُدُمُا صَمَدُ لَا الْهُ إِنَّا أَنْتُ بِكَ الْوَجُودُوكَكَ لسَعُودُ وَكَانْتَ لُحَوِّ إَلْمُعْمُودُ اعْوُذُبِكَ مِنِي وَٱسْكُلُكَ رُوالِيَعِنِي وَٱسْتَغْفِرُكَ مِنْ هَيَةٍ نُبُعِدُ وَيُدْنِي وَشَهْمَ وَتَهْنِي أَنْتَ الْوَاضِعُ وَٱلرَّافِعُ وَالْمُبُدِّعُ وَالْقَاطِعُ وَالْمُفَرِّرُقَ وَالْجُامِعُ لَاوْلِمِهُمُ الْمُلْافِعُ الْمُنْدِعُ الْمُقَاطِعُ الْمُفْتِرُق بَاحَامِعُ لعياذ ألعياذ الغياث لغياث كإعياد كاغيابي

دلانی نظامی نظامی

لَغُاةَ ٱلَّغَاةَ ٱلْمَلَادَالْلَاذَ مَامَنَ بِهُعَادِي وَمَلَاذِي ٱسْتُلُكَ فِمَا سَتُلْكَ وَاتَّوْسَا النَّكْ عُقدَدْ مَا وَالْوَجُودُ الْأَوَّلِ وَنَوْرِا لَا كُلِّل وَرَوْجِ الْحَيَاةِ الأفضك وبساط الزغمة الاذل وسكآء للألف الانجَلَّ لسَّا بِقِ بِالرَّوُحِ وَالْفَصِّيلِ وَأَلْفَاتُمْ بِالْصُّورُ وَالْبَعْثِ وَالْنَوْرِ بِالْمِدَايَةِ وَالْبَيَانِ ۚ وَالْرَحَةِ بِالْعِلْمِ وَالنَّمَكِينِ وَالإَمَانِ مُحَتَّدِاللَّهُ طَعْنَى وَالرَّسُولِ لمُخَتَىٰ وَالصَّيْفِي المُرْتَضَى وَالنَّبَعَ الْمُقْدَدُى صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ سَيْلُمَّا كَبَيَّرًا وألخذ كيته رتب العنا لمين ويزوليللافلاثة كنتالشكيكالبطيش الإليم الاخذ

كملح

لِمُ القَهْرِ الْمُتَعَالِعَنْ لِأَصْدَادِ وَالْكَنْدَادِ لَّرَهُ عُنَّالِصَّاحِبَةِ وَالْأُولَادِ سَّالُانَ فَهُ الْإِعْلَاءِ كَ يَمْكُونُهُنْ مِنْكَا أُوكَامْتَكُونُ لِلْكَاكِم سُنَكُكَ مِا شِيكَ ٱلَّهِ يَكَخَذْتَ بِدِ ٱلْنَوْاصِي وَجُتُ بِهِ مِنْ الصَّيَامِي وَقَدَفْتُ بِهِ الزَّعْبُ فَقُلُوبُ الْأَعْدَاءَ وَأَشْقَيْتُ بِهِ آهُ } [لشَّقَاء نُ يُمَّدُّنِي بَرَهِيقَةِ مِنْ رَقَايِقِ اسْمِكَ السَّكَدِيدِ ي فَوْايُ الْجُرْبُيَّةِ وَالْكُلِيَّةِ حَيَّا مَكُونَ نُ فِعْ إِمَا الرَّيْدِ فَكَرَيْصِكُ لِكَيَّ ظُلْمُ ظُكَ لِمِرْسَوَءِ وَلاَ يَسْطُواعَكَيْ مُتَكَبِّرَ بَجُوْدٍ ۖ وَاجْعُلْعَضَبِّي لَكَ وَفِيكَ مَقْرُونًا بِعَضَيكَ لِنَفْسِكَ وَاطْمِيْر عَلِمُجُووِاعْدَائِی وَامْسَخْهُمْ عَلِيْكَانَتِهِمْ وَاشْدُدْ عَلِيْ فَلُومُهُمْ وَاصْرِبْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بِسُورٍ

وانولنه الغرامه إِنَّكَ مُنَّاكِمُ لُكُمْ لِلْكُنَّذِ ۗ وَكُذَٰ لِكَ أَنَّهُ رِّبِكَ اِذْ الْخَذَ الْقُرَى وَهِ ظَالِمَةٌ إِنَّ ٱخْذَهُ ٱلْمُ تُكُويُدُ رَبِ آغِنِني بِكُعَرِّيْسِوا كَيْغَنَاءُ بُغْيُ غَايَهُ ۚ أَلِغِنْ أَعْنُ كُلِّ حَيْظُ يَدْعُونِي إِلْظَاهِ رُكِّاءً اَوْ بَاطِنَ مِن وَبَلِغُني عَايَدَ مَيْسِيرِي وَارْفَعِيْهِ الخارث درة مُنتهاى وَأَشْهِدْ بِي كُوْنَ الْوَجُودِ ؞ٷڔؾؖٵٷٲڶۺؠٚؠڔڲۅ۫ۯؽؖٵڂؾٚٳؗۼٳ<u>ڹؘڛڗۜ</u>ۘٲڵؾٙڹٛڽ اِلْحَالِيَهَا يَاتِ وَالْعَوْدِ إِلَىٰ لَبِدَا يَا مِتَحَنِّى يَفْطِعَ أَ وَتَسْكُنَ كُنَّ كُذُّا لِلْأَمِرِ وَتَعْجَاعِنَخِ نُفْطَابُ الْعَا وَيَعَوُدُ الوَّاحِدُ الْحَالَائِتْنَيْنِ الْمُحْسَيْرِعَلَى بْرِ ٱلَّذَى يَسَرُّنَهُ عُلَى الْمِيْرِ مِنْ وَلِيَّا إِلَى مَيْنِيَّا رَعَنَى عَيْمَ عَنَّا فِي وَأَيْدُ بِي فِي ذَٰ لِكَ كُلِّهِ سِوْدُ

ر العقاء

والعالم ب

والنت

المرابع المرابع المرابع

Service Services

لأنس وَهَبْ إِمَّلُكُهُ ٱلْعَلَيْدِ لَكُمَا مَقَامِ غَنِني عَسَّ سِوا لَهُ عِنَاءً يُثِيثُ فَقْرِي لَيْكَ اللَّهُ لَغَيْخُاكُمِينُدُ أَلُوَلِيَ الْجِينُدُ الْكِكُرُمُواْلِرَبَيْثُ وَصَلَّا أَلِلَّهُ عَلَىٰ سُبِّيدِ نَائِحَةً وَإِلَّهِ وَصَعْبِ المُعَجِينَ قَالَ السَّيْمِ تَعَمَّدُهُ ٱللَّهُ بِعُقْلَ إِيرِ وَاسْكُنَهُ أَعَلَىٰ عُرُفِ جَنَابِهِ ظَلَمَ عَلَى سَيْعَادِ تهينان في لخلوة في جَبِلْ لفَيْ سَنَدَ عَسَروسَ بِآنْدَ فَقَا لَاحَدُ هَمَا إِرْ وَعَبَى آلِي كُلِّطاَ لِبِصَادِةٍ وَالِيٰ كُمِّ مُرِيدٍ مُوْافِق صرد يؤم الشلاشة تب آدخِلْی فی کجّه بحراحدیّنِاک وَطَهْطَامِرَةِ

مَةً إَخْرُجُ الْفَصَاءَ سِعَهِ رَحْمَاكَ وَفِي لَمُعَانُ بَرْقِ الفُرْبِ مِن الْمَارِدَ حَمَيْكَ مُهَامًا يْبَيْكُ عَيْبِرًا بِعِزْتِكُ مُعَانًا بِعِنَامِتُكَ لاً مُكَرَّمًا بِتَعْلِمِكَ وَتُزكِيَاكَ وَالْبِسْخِالَ بزَّةِ وَالْقَبُولِ وَسَيِّهُ لِلْهِمُنَا هِمُ الْوُصْلَةِ وَالْوَصُلَ ُوتَوِجْنِي بِتَاجِ الْكُرَّامَةِ وَالْوَقَارِ وَالْفِبَيْنِي رُبُنِيَ آخِيا بِكَ فِي ارِ ٱلدُّنْنَا وَدَارِ الْعَرَارِ كَادْ زَقِيْ بِنُورِ اِسْمِكَ سَطُوةً وَهَيْسَةً حَتَّ بَنْقَادُ اِلْتَالْقُلُوبُ وَالْارْوَاحُ ۗ وَيَحْضَنَعُ لَدُقَالُنَفُومُ وَالْاَسْنِيَاحُ الْمِهُ وَلَتْ لَهُ رَقَاكُ الْحِيَابُرَةِ وخصعت لديراغناق الأكاسرة لاملحأ ولأنغأ مِنْكَ لِكُوالِمْكُ وَلَا إِعَانُدَ لِكُولِكَ وَلَا إِيِّكَاكُ

والمخاف

مَنْ مُنْ اللَّهُ م

الميناء

اِدْ فَعُ عَبِّي كُلْدَاكُما سِدِينَ ترالمعاندين والممني تحت شراد قابا كَرْمَا لَأَكْرُمَينَ الْمِيَايَدْظَاهِرِي فِي عَمْ مَرْاضِمِكَ وَبُوِّرْقَلْي وَسِرِّي لِلاطِّللاعِ عَلِي مَنَاهِم مَسَاعِيكَ الْمُحِوْسَ بِيْدِي كَيْفَأُصُدُ كإبك بخسنة منك وقدورَد تُدْعَا بْفَيْة كَنْ نُوكِيسِنِي مِنْ عَطَارَنْكَ وَقَدْا رَدْ يَخَاذِ عَالِهُ وَهَاا نَاعَنْدُكُ مُقْبًا عَكُنْكَ مُلْتَحَا لِكُنْكَ مَا بَنِي وَيِنْ أَعْلَا بِي كُمَّا لَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْ واخطف بضاره وزنزنا قدامهنم سَيْغِلُّهُ عَتِي بِنُورِقُدُ سِلْكَ وَجَلَا لِجَدِ لَكَ فَا يَّلُكَ ٱسْتَأْتُلُهُ الْمُعْطِي جَلَّارِيكِ ٱلْبِيِّحُ ٱلْمُعَكَّا الْمُكَنَّ

لِنْ نَاحًا كَ مَكَارَنُفُ الْوَأْفَةِ وَٱلْرَحْمَةِ مَاحَيًّا فَيُو

مَا كَايِتُفَ آسْ إِلْمُعَارِفِ وَالْعُلُوْدِ وَصَلَّمَ آلله على سَتِدِ مَا نُحَدُ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعْبِهِ ٱجْمِعَانَ وَالْحِنْدُيلَةُ رَبُّ لَعُالَكُمْ ومزة لئلن الأمربع النمك سَتَذَا لَاسْمَآءِ وَسِكِ وَمَكَوْتُ الْ وَالسَّمَاءِ ٱنْتَالْقَآرْرُكِكُلِّشَيْ وَهُوَعَلَكُلِّيُّ تُنتَ لَكَ أَلِغَنَّاءُ وَأَفْلَهُ إِلْفَضِ خُودِكَ الأقْدَسِ كُلُّهُا سِواكَ الْمُهُ وَالْإِنَا الْمُنْكَلُكَ سُمِكَ ٱلدَّى جَمَعَتِ بِهِ بَنْنَ الْمُفَا بِالاَتِ وَمُنَفَرُفَا كْنَانِقُ وَأَلَامِهُ وَأَفَمْتَ بِهِ غَيْتَ كُلِّظًاهِمِ وَأَظْهُرْتُ بِدِشَهَادَةً كُلَّهَا آنِ مَنْ تَهَا بَعُمَاتًا سَكِنْ بِهَا مُتَّحَ لُهُ قَدْرَ تِلْ عَنَّى يَعَيَّ لُهُ فِي كُلِّ سَاكِنِ

فَيَقْتَبُسُ كُلِّ مِنْ جُذُونَ هُدًى تَآمِرُهُومُ اِمَا مَدِّ الفَرْدِ مُعَدِّدُ الْمُسْطَعَىٰ مَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكٍّ ٱلَّذِي لَوْلَا ۗ أَرْبَعَبْتُ ثَلَثْ عَلَيْ إِلَّهِ ٱلْمَائِيَّةِ الْمُقَدِّيرِ لِوُسَىٰ عَكَيْهُ السَّكَامِ لَا مَنْ هُوَّ مِا هُو هُوِّ مَا هُوَّ وَلِا أَنَا اَسْنَلُكَ بِكُلِّل سِمِ أَسْتَمَدُّ مِنْ اَلْفِ الْعَيْبِ الْحِيْطِ بَحَقِيقَةِ كُلِّمَتْهُودِانْ شُنْهُدَبِي وَحْدَةَ كُلِّهُ لَكِي ى الطِن كُلِّحِقّ وَكُنْرَة كُلِّ الْمُؤجِّدِ فِيظَا هِرُكِزً ثُمُّ وَحْدَهُ ٱلطَّاهِرِ وَالبَّاطِنِ حَتَىٰ لاَيَحْفَىٰ عَلِيَ طَاهِرٌ وَلَايَعَيْثَ عِنْ خَفِيٌّ بِاطِلْ وَاشْهِدْ نِيَالَا امَ مُنك مُلكون كُل سَيْحًا مُنتَ لَنْتَ

هُمْ فِي خُوْضِهِ مُرَافِعُهُ وَلَا لُهُ لَا لُهُ لَا لُهُ لَالُهُ لَا لَهُ لَا لُهُ لَا لُهُ لَا لُهُ لَا فوَلْغَيَّ أَلْقَيُّومُ سَيِّدِي سَلَّامٌ عَكَيْكَ أَنْتَ سَنَهُ سُوّا فَيْعِنْدُكُ سِرَى وَجَهْرِى أَسَمُعُ بِذَا بِي وَتَعِيبُ دُعَا يُعَوَّتُ بِنُورِكَ ظُلْبَقِ وَآخِينَ يَرُوطِلُعُنَّةً فأنت رتبي وسيدك سمعي كبرى وقلي ككث تيعى وَشُرَّفْتَ وَجَبِيعِي وَآغَكَيْتُ قَدْرْبِ وَرَفَعَتَ ذَكِهِي تَمَارَكُتُ نُورَالأَنُوارِ وكامِشْفَ لَاسْرَارِ وَوَاهِمَ لِلاَعْارِ وَمُسْبِكَ لاستار تنزهت فسموجلالكئ سماتالخدثا وَعَكَتْ رُنْبُهُ كَالِكَ عَنَ لَتَّطَرُ فِي الِيهَا مِالِنَّقَايِمِ وَالْآفَاتِ وَالسُّهُواتِ وَآنَارَتْ بِشُهُودِذَا نِكَ لارصَوْنَ وَالسَّمْ إِنَّ لَكَ الْمِحْدُ الأرفعُ وَالْجِنَابُ الأوسَعُ وَالْعِنَّ الْكَمْنَعُ شَبُّونَ قُدَّوُ شَ رَبُّنَا

لرَوْج مُنَوِّرُٱلصَّيَاصِيٰ أعُوذ بِكَ مِنْ عَاسِقِ إِذِ أُوقَبُ وَحَاسِدٍ إِذَا ارْتُقَا كى أناديك وَأَنَاجِكَ مُنَاجًا وَ عَبْدِكُمُ يَعْكُمُ أَنَّكَ نَسْمَعُ وَيَعْتَقِدُا نَكَ جَيْبِ فِي فِي فِي وَقَفَةَ مُصْبَطِّ لَا يَحَدُمِنْ وَذِكَ وَكِيلًا و إلرسم الذِّي فَضنت بِهِ الْحَيْراتِ وَأَنزَلْتَ: وَمَنْحُتُ بِهِ آهُ ﴿ الشُّكُو الرَّالْ الْأَ عُرَجْتَ بِهِ مَ ٱلظُّاأَات وَالدَّنٰاأَيْتِ ٱنْ تَغْيَضَ عَلَىٰٓ مِنْ مَلَا بِسِ اُنْوَارِ مَا تَرُوُّ بُرِعَةِ إِيصَارًا لاعادي كاسِرٌ وَالدُّيهُ

فَاصِهَ ۚ وَاجْعَاجَظُهُ مِبْكَ اللَّهُ ٱلَّا يَعُلُونِي كُلَّا

فالخفنكل سيرعلى وتجوق

وعفرالية

بند. وفق

فَوِيِّ مَانُوْزَالْهَوْرُ لِيَكَامِتُفَكِّلْ مَسْتُور وَيِكَ تُدَفِعُ السِّهُ وُرُ الرَبِّ الرَحَالِ عَالَهُ وَرُ ستدنائحة وعلاله وصمه وسكرتبه ومرجهوه الأنربه ى بنهُودِا نوارقُدْسِكَ وَايَّدْ بِطُهُورِسَهُ اِنِ أَنْسِكَ حَتَّىٰ لِتَفَالَتُ فِهُ سُخَايِهِ مَعَارِفِ أَسْمَا مِكَ ْقَلْبَا يُطْلِعُنِي عَلِي سُرَارِدَ رَاتِ وُجُودِي فِي عَوْالْمُشْهُوكِ تَاهِدَبُهٰا مٰا اَوْدَعْنَهُ فِعُوٰ لِمِالْمُلُكِ وَالْمَلَكُوُتِ اِ عَايِنَ قُدْسَكَ فِي سَرَانِ سِرَقُدُ رَبِكَ فِي شَوْاهِدَ اللَّهُ مَنَ وَآلِنَّا سُوتِ وَعَرَّفِي مَعْرَفِهُ لَآمَةً وَحِكُمْ ۖ عَامَّا عَتَّا يبقى مَعْلُومُ اللهِ وَاطَّلِعُ عَلَى ۖ قَائِقِ دَقَا مِقِدَ الْمُنْبِيَاةِ فِيْلْمُوْجُودَاتِ وَآذَفَعُ بِهَاظُلْمَةَ ٱلْأَنْوَانِ

W/L

إِنَّكَ أَنْتَ الْمُحْتِ لِمُعْمُونُ وَالْطَالُ الْمُعْ المُقَلِّبَ القُلْوُبِ وَمَٰكِكَا شِفَ الْكُرُورُ وَانْ نَعَكُرُهُ الغيُوب وَسَتَازُالعَيُوب عَفَارُاللَّهُ نُوب المَوْ لَوْمَزَلْغَقَّارًا وَمَا يَنْ لَوْءَزَّلْهِ سَتَارًا مَاغَفَارُمَا يَتَا المَحْقِيظُ الوافِي لادافِعُ الْمُحْسِنُ لاعَطُوف لأرؤف لاغزيز اسكام اغفزلي واشترتي واختلج وَقِنِي وَادْفَعْ عَنِي وَلَحْسِزْ إِلَى وَتَعْطَفْ عَلَى وَارْأَ وَلَا نُحْازِيٰ سُوءًا عَالَ وَيَذَارَكُنِي عَاجِلاٍ مِلْطَا وعافي واعف عجى وأصيل

الغوال. معدي

لاالْهُ لِكَاكَ انْتَ سُبِحًا مَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ لِظَالِمِينَ وأنتازتم الزاجين وصاقاته علىتيد المحتب وَعَلَىٰ لِدِ وَصَعِبْدِ وَسَكُمُ اَجْمَعِينَ وَالْحِدُ لِلَّهِ رَبِّ ألعالمبين وترد لئلتا لخيس سَيّد عَامَتَ مُسَيِّبُ الْأَسْبَابِ وَمُوِّيَّتُهَا وَمُوَ القُلوُب وَمُقَلَّمُ السَّلَكَ مِلْكِحْ اللَّهَ الْعَلَى الْعَلَيْ اللَّهَ الْقَطْبَ ترتدك الأسناب الأول وكأبثر الاعلى فالاسفا <u>ٱنۡ تُشَهٰدَ بَى تَرۡسِّبُ الْاَسْلِابِصُعُودًا وَنُرُولًا حَتَّىٰ ا</u> أمثهكأ لماطزمنها بشهؤد الظاهر فالاوكأفأي الإجر والحظاحكمة الترثيب بثهود المرتب ومستب ألامتناب مسبوقا بالمشتب فلاأخج بمكين لعاين

نعنه العارفين

لغَيْنِ الْمُ إِلَّوْ إِلَيْ مِفْنَاحُ الاَذِنِ الذِّي هُوَكُمْفُالُعُ مَّىٰ نَطَٰلِقَ فِي كُلِّ بِذَايَةً مِاسْمِكُ ٱلْبَدِيعِ ٱلْذَيْ ِكُلَّ عِيمَ مَسْطُورِ الْمِنْ لِسُمُو ٱسْمَا بِنِيغَفِضُكُ مُتَّعَالِ وَكُلُّ مِكَ وَانْتَ مِلاَ عَنْ اَنْتُ مُبْدُع كُلُّ ثَيْ ُ فَلَكَ الْحِبُّدُ فِارَبِ عَلِيكُلِ مِذَا يَةٍ وَلَا غَالَثُكُمُ بالاق عَلَى كُلِّنها يَدِّ أَنْتَ الْمَاءِتُ عَلَى كُلِّخَيْرِ الطِّنْ لتؤاطز كالغُ غايات الأمُورُ الماسِطُ الرِّزقِ لِلْعَالِمَةِ لِدِاللَّهُمَّ لِي وَعَلَىَ فِي الْأَخِرِينَ كَمَا يَارَكُتَ عَلَيْحَهَا لِمْ أَجْمَعَانَ وَالرَّهِيمَ أَنْهُ مِنْكَ وَاكْمِكُ وَإِنَّهُ مِنْيَالِمُ تُمُّزُ ٱلرَّحِيمِ لِمَا يَعَ ٱلسَّمَوْاتِ وَٱلاَرْضِ وَلذِ اقْضَو اَصَمَّا فَانِمَا يَعُوُّلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ رِهْ ِ كَنْتَ نَتَا بِتُ قَبْلَ وألباقي عُدِّكُمْ إِصَامِتِ وَمَاصِقُ لا لِمُهَ الْإ وَلِامُوجُودِ مِسْوَاكَ لَكَ الْكُرْبِيَارُ وَلَهُ مَوْلُكُمُ وَلَهُ مُؤْدُدُ

استنلك ماغالت كلفالب وكايمذرك كإ نى بردّاء كِنْرِيَا بْكُ وَإِذَا رِعَظُمَنِكَ وَسُرَادٍ وَ تكنبوني هنأة مزهينبك فيضعكمكاألفا مُكَا الاَبْصِارُ وَمَكِينِهِ السِّيَةُ كُلِّجَا وَمِشْطَانِ مَرِيدٌ مَاصِنُهُ بِمَدِكَ وَأَنْو عَلَىٰ ذَلَ لَعُبُودٍ يَرْ وَذَلِكَ كُلِّهِ وَأَعْصِمُهُ مِنَّا وَايِّدُ فِي فِي الْقُولِ وَالْعَلَامُتَ الْنَّ مُتَدَثُّ لَقُكُوبِ وَكَامِتُ هُ لَكُرُوبِ لَاللَّهُ الإَلَهُ الإَلَّانَا وسكر تسكيا

يُكَ وَالظَّامِرُ مِا فَعَالِكَ وَالْمَاطِرُ عَا تَوَخَّذُتُ فِحَلِالِكَ فَأَنْتَالْهَا حِذَالِا وَتَفَرَّدُتُ بِالْبُقَآءِ فِي لِأَزْلِ وَالْأَبَدِ كَنْ كَانَتَالُهُ لْنُفَرِّدُ بِالْوَحْدَانِيَةِ فِي يَاكَ لَامَعَكَ عَيْرُكَ وَلَافِنَا إِلَّهُ النَّالَكُ اللَّهُ مُ الفَّا أَفِيمًا لَفُنَّا الْفُرَالْفُنَّا الْفُكَّا اللَّهُ مُ الفَّا وَالْبَقَاءَ مِكَ لَامْعَكَ لَا الْمَالَةُ لَا الْمُعَادَةُ الْمُعَادَةُ الْمُعَادِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَا نبُورِكَ وَافْنِيٰفِ فُجُرِدِكَ وَاسْتَهْكِكُمٰ هُوُدِكَ وَاقْطَعْ بَيْنِي وَيَنْنَ ٱلْقَوْاطِعَ آلِيَ اغل يَشْغَلْنَ عَنْكَ لَا إِلْهُ لِكَالَتُ

لْمِ أَنْتَ لِلْوَحُودُ لِلْحَتِّ وَإِنَا الْمُعَا وُمُوالِاصْلُ بَقَآ وُكُ مَا لَذَاتِ وَيَقَائِي مِا لَعَرَضِ الْمِحْ يُجُودِكَ لَى عَلَىٰ عَدَمِي الأَصْبِلَ حَيَّ أَكُوٰ لَ كَاكُنْ تُحِيثُكُمْ أَكُوْ وَأَنْتُ كُمْ النَّ كُمْتُ كُذُونُ لَا الْدَالِكَ الْنَالَةُ الْأَالْدَالِكَ الْنَاتُ لِمِي الْمُتَا لَفَعًا لُ لِمَا تُرْبُدِ ۗ وَٱ فَاعَبُدُ لَكَ مِنْ مَعِيْنِ لعبَيدِ الْمُمَهَرَدْتِنَىٰ وَارَدْتَ مِنَّى فَأَنَاٱلْمُواْدُوَّانِيَا ڵڔؙؠۮؙڣڰؙڬ۫ٲٮ۫ؾؙڡؙڒٳۮڮٶڿڿؿؙؿ؆ػۅٛڶٲٮ۬ؾ لمُرَادَوَانَا ٱلمُرْمَدُ لَا اِلْهَ الْإِكَانَتَ الْهِوَانَتَ ٱلْبَاطِزُ كُلِّغَيْبِ وَٱلظَّاهِرُفِى كُلِّعَيْنِ وَٱلسَّمُوءُ كُلِّخَبَرِصِدْقِ وَمَيْنِ وَالْمَعْلُوْمُ نِفْ مَرْتَبَةِ لْوْاحِدِوَاْلاْشِيَنْ تَسَمَّيْتَ بَاسْمَآءِ ٱلنَّزُولِ حُجِّنتَ عَنْ لَوَاحِظِ الْعِيُونِ وَاحْتَفَنْتَ عَنْ مَلْارِكِ ٱلعُقُولِ الْمُرْتِحِكَمُ نَتَ بِغُصَابِصِ

أبتألصة فأية فتنؤ عمت عمرات لمؤنج ماية مَيْتَ فِي كُلّْ مَرْتَبَةِ بِحَقَّا بِقَالِمُ تَسَابِ وَيُصَيِّدُ واهِدَالْعُفُولِ عَلَى وَإِينَ حَقَايِقِ عَيْوُبِ الْمُعْلُومَاتَ وَٱخْلَقَتْ سَوْابِقَ ٱلْأَرْوَاحِ فِي مَيَادِينِ الْمَعَارِفِ ﴿ لِمُتِكِةً كَفَارَتُثُمَّ تَاهَتُ فِي شِارًا تِلَطَانِفِهَالْسُوانِيَا فكماً غَيَّنُهُما عَنْ الْكُلِّلَةِ وَأَلْجُنْ ثِيَّةٍ وَنَقَلْنَهَا عَزِ إنتية والأينتية وسكبتها غزالكمتنة والماجتية وتعرَّفْتَ كَمَا فِي مَعَارِفِ لَمَّتَ كَيْرِما لِمُعَارِفِ الذَّاتِيَّةِ حُرْدَتَهَا يُمُطَالُعاتِ الرُّنُوبِيَةِ فِالْمُواقِفِ الْإِلْمِيَةِ إَسْقَطْتَ عَنْهَا الْبَيْنَ عِنْدَرَفَعِ جَابِ الْغَيْنِ فَأَنْكُظُمَتْ مِانْنِظَامِ الْقَدِيرِ فِي لِكَ بِسَمَّ اللَّهِ الرَّحْنِ لرَجَيهِ الْمِحَكُمُ أَنَادِيكَ فِي لِنَّادِي وَأَنْتَ الْمُنَادِي لِلتَّادِي وَكُمْرُانَاجِيكَ بُنَاجًا وَالْمُنَاجِعَ أَنَّالُمُنَاجِ

المج اذاكان الوصاعين القطعوا أشعدوم آلمد لذي حُسَنَ كُا شَهُ يَّةُ تَعَفُّعِنْكُهُ السَّيْرِ عَالِهُ وَتَلْعَظُ لُواحِظُ الْفِكْرِيجَا عَيْنِ الْحَقَايِقِ وَيَنِفَكُ الْفَهُمُءَ ع وَيَتَحَلَّا ٱلْوَهُومِنَ وَحَالِحِهِ

ى وَسَدِلَا فَهُرْسُلْطَا بِكَ مَلَكُوْتُ الْعَلَوْدِ لْنُواْصِي وَالْمِيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْزُكُلُّهُ فَالْابِسْتِيهَ لِطَاكِيعِ وَالْعَاصِي الْهِيَآنَتُ لَايَشْغَالْكَ سَالُنْعَنَ شَانِ الْمِيَانْتَ لَايَعْصُرُكَ ٱلوَجُوبُ وَلَايُحَدُّكُ لامنكان ولايجفاع الإنهام ولايوضك الم أنت لأنريخك آلدَ ليه ولا يُحقِّفُكُ الدُّر لمِ أَنْتُ الْأَنْدُ وَالْأَزَلُ فَحَقِّلُ سِتَانُ الْجُلِي آنت وَمَاآنَا وَمَا هُو وَمَا هِي اِلْمِ آفِي ٱكْثَرَة كأمرفي لوحدة ومالامد أنظا وكحك مِلْلُدُوَّ وَلَاعُدَّهُ لِعَدُدُونَكَ وَلَاعُدَةً رَالْمِ فَى مِكَ فِي فَنَا فَي عَنِي أَمْ فِلْكَ أَمْرِيكَ وَفَا إِنَّكِذَاكَ

نسنه المحان

كَذَلِكَ بَقَابَىٰ فِيكَ الْمِيْكُونِيُ خُرْسُ بُوجِرُ مُرُوكَلا بِي صَمَكُ مُ يُوحِبُ لَكُمْ وَالْحِكْرَةُ فِي كُلَّ يَكُونَ لِبِيمُ اللهِ حَسْبَىٰ اللهُ سِيمُ اللهِ وَبَالِلَّهِ م آللهِ تُوكَّلُتُ عَلَى اللهِ بِسْلِمَاللهِ سَالْتُ مِنَّ اللهِ بنسطِ للهِ وَلاَحُولُ وَلَا فَوْهَ لاَهُ مِا لِلِمَا لَعَلَيْ الْعَظِيمُ رَتَنَا عَكَنْكَ تَوْكُلْنَا وَالْكَنْكَ آمَيْنَا وَإِكِيْكَ الْمَسِيُ الله ترانى استلك منسرا مرك وعظيم قذرك إِحَاطَلِةِ عِلْمِكَ وَخُصَابِصِ إِذَا دَيْكَ وَتَأْبِثُرُفََّذُرْيَكُ نُهُ ذَسَمُعِكَ وَتُصَرِكَ وَهَوْمِتُهِ حَمَا يِلَكَ وُجُوبِ ذَا نِكَ وَصِفا نِكَ لَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مْإِأْوَلُ مِاأْخِرُ مِاضًا هِمْ اللَّهِ الْمَاطِلُ الْمُؤْرِ مَا حُقِّ بالمكن اللهم خصفرية كاسرار وخلانيتك

حتبى مكردانوارك لحِس وَحَصْرُ الْمُكَانِ وَأَلْكُونِ اللَّهُ وَالْكُونِ اللَّهُ مَا زَدُ زَكَاتِ عَلْقِي وَخُلْقِ إِلَى رَحَا نْتُ وَلِيِّي وَمُوْلِكِي وَ بِكُ مَا بِي وَعِمَا يَ كَ نَعَنْ دُوَا يَا كَ نَسْتَجَيْنَ انْظِرْ ٱللَّهُ مَا إِنَّ ظَرَّهُ جَمِعَ اَطُوارِي وَتُطَهِّرُ بِهَا سُرُ رُدَّ الدِّارِي افي لْلَكُواْ الْأَعْلَىٰ (وَاحَ افْكَارِي وَنَقَوْءِ الله عينى عن مميع جمعن بمكك يحقك واحفظن بيته

ننت لأاسْئكُك سِواك وَلااطْلُومِنكَ اَللَّهُ مَوَانَّوَ سَلَالَكُ فِي فَوْلُ ذَٰلِكَ لوسيكة العُظلي وَالْعَجنيكةِ الْكُيْرِي وَ لأذني وألولي ألمؤلئ محتمد المضطغ والصغ لزُتَضَىٰ وَالبَّنِيَ الْجُنْتَىٰ صَكِياً لِللَّهُ عَكَمْ وَسَكَمَ ۖ بِ اسْتُلُكَ أَنْ تَصُلِكَ عُلَنْهِ صَلَاةً اتَدَيَّةً دَيْمُوا فَيَوُمِيَّةً الْمِيَّةً رَبَّانِيَّةً بِحَيْثُ تُشْهِدُنِي عُنَّكُا لِه وَنَسْتَهُ لِكُنِي عَيْنِ مُعَارِفٍ إ وَصَعْبِهِ كَذَٰلِكَ فَانْتَ وَلَيُّ ذَٰلِكَ وَكُلِّحُ لَ وَلَاحُ لَ وَلَاحُ لَ وَلَأَقُ بالله العَلِيَّ العَظِيمِ وَالْحُدُلِيُّهِ رَبِّ الْعَالِمَالِمَيْنَ

غاير لإبتهاجك بذاؤك عَ اسْتَأْجُولُ مِنْ شَهُودِ نَا وَآكُولُ وَا نَصِفُكَ بِبِوَاجَمُلُ تَعَالَبْتُ فِيجَلَالِكُءَ وَيَقَدُسُ جَمَالُكُ الْعَلِيُ عَنْ مُواقَدُ اَلْمُتُهُوات اَسْنُلَكَ بِٱلِلَّهُ الَّذِي جَمَّة ابلات كالمجمئع عكى مُتَفِرَة الك حق تحصم له النفوس

وَآمِرِكَ وَامْكُرُ بِي مِنْكَ وَاحْفَظِني فِيرَكَ وَبَعْرُكُ جْنِي مِنْ قَرْنَةِ ٱلطَّبْعِ ٱلطَّالِمِ آهُلُهَا وَأَعْتِفْتُونَ هِ قِالْأَكُوٰ إِن ۗ وَاجْعَلْ لِمِنْكَ بُرْهَا نَا يُورِثُنَّا مَانًا بَعْعَالِغَيْرِكَ عَلَى سُلْطَانًا ۖ وَاجْعَلْغِنَآ ئِي فِي ُلْفَقِرالِيْكَ عَنْ كُلِّمَطْلُوْبِ وَاصْعَبْنِي بِغَيَّآئِكَ مَنْ كُلِّمَرْغُوبُ ٱلْتَ وَجْهَبَى وَحَاهِى وَإِلَيْكَ رَجْعُ وَالنَّناهِي تَجْنُواْلَكَهُ مَرَوَتَكُمِيْرُالْجَنَّادِيَن يَجَيْرُالْخَالَفِينَ وَتَجْنِفُ الظَّالِمِنَ لَكَالْحُدُ لازفغ والتحل الأجمع والحاب الأمنع كانك لااندالآ أنتكأنت كمشي وبعمالوكي

J. 50

أَخْكُ الْمِيهُ مِسْدُنَّهُ فَانْفَعَنْ أَمِ اللَّهُ الدَّرَ حَقّاً عَكَنْ انْصُمُ الْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهُ مَا خَالِقَا وَهُمْ فَيْ لَامُوٰاتِ وَجَامِعَ ٱلشَّنَاتِ لَانْوَارِعَكِيَّ لَذَ وَايِت كَكَ الْمُلْكُ الْكَوْسَعُ وَلْلِمَنَا إِ لاَرْفَعُ الْاَرْبَابُ عَبِيدُكَ وَالْمُلُولِ خُدَمَتُكَ وَالْأَغْنَاءُ فَقَرْآ وُكُ وَانْتَالْغَنَىٰ بِذَالِكَ عَمَّرَ أَمْنَالُكَ مِامِيكَ ٱلْذَي كَلَقْتُ مِكُانِيُّ فَقَدُّرُتُهُ تَعَادُولً وَمَنَعُتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ وَحَرِيرًا وَخِلاَفَةً وَمُلكًاكُما كُلُورًا وُكَخِلَوْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ تَهْنِيضَ عَلَيْهُ مِنْ مَا وَ أَنْ تُعَلِّبَنِي مِنْ اَسْمَا إِنْكَ مَا يَصْلُحُ لِلاذِنِ وَالْ وَامْلَا بْاطِنِي خَسْيَةً وَرَحْمَةً ۚ وَظَاهِرِي هَيْبًا

زعظمة حتى تخافني فلوب الأعداء وترنا رُواحُ الأولِيّاءِ يَحَافُونَ رَبَّهُ مُمْ فَوَقِهِمُ وَلَيْعَلُوا كُوْمَرُهُكَ رَبِّ هَنْ السِّيعُنَا دَّا كَامِلًا لِقَبَلِي فَيُضِكُ الْاقْدَسِ لِكُنْلُفَكَ فِي الْأَدِ لَا وَادْفَعَ بِي مخطك عَنْ عِيادِكَ فَإِنَّكَ تَسْتَغَلِفُ مَنْ تَسَيًّا وُ وَأَنْتَ عَلِي كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ۗ وَأَنْتَا لِخَيْرُ الْبِهِيرُ وَصَلَىٰ لِلهُ عَلِي سَيْدِ زَائْحَتَدِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعْبِهِ سَكُمْ وَهُوَكُمْنِي وَنَعِنَمُ الْوَكِيُلُ La crisistas الله الحمر ال ، رَقِّنى فِى دَارِجِ ٱلمَعَارِفِ وَقِلْنِنِي سَرَارِالْحُقَاٰ بِقِ ۖ وَالْمَجْنِينِ فِي شَرَادِ قَارِتَ وَمَكُنُونُ سِرَكِءَ وُرُودِ الْخُواطِ إِلَى لَا بَلِيق

برتى في فضاء ساحة آلة . اِلْكُلِّ مِنْ مُوْدًا يُقْطَلُعُ نَظِرَيُ عَنَّ ياذًا لفَصَنْلِ وَالْجُودِ رَبَّ افْضَاعَكَيُّ والفالذات لأفدس مايفظ فمنحتى تُعُجِمُ عُلَىٰ إِذْ لَاكِي وَتُغْلِقُ دُوْنِيٰ بَابَ وكسباعكي مزهيولي نفطيتها الكلية زُ مَكْكُوْبُ عَيِفُ ذَا يِلْكُ مَا ٱمُدِّبِحُونُ الآكوان تمحفوظاً فر ذلكَ مِنَا لَقَصْ وَالسَّيْنِ مَنْ وَسِعَ كُلُّ شَيْحٌ رَحْمَةٌ وَعَلَّمٌ مَا رَبِّ الْعَالِمَيْنَ رْفِطَاهِرًا وَمَاطِنًا مِنْ لَوْتِ الْأَغْبَارِ لُوُقُوْفُ عَلَىٰ الْأَطْوَارِ بَقِيضٍ مِنْ طُهُ رُقَدْبِ

شهود بوارق مشياء وَدَقَا بِوَ الأَشْكَالِ قَالَاكُوٰ إِن بِصَرِيجِ ٱلتَّوْجِيدِ بل مِزْاتِ بِتَجَلَّ أَلْمِرْمِنْ حَوْاهِراً قَهْرِكَ فَلاَ يُقَعُ عَلَىٰ بَصَرُجَبًا رِمِنَ وأنج زالآ انعكس عكيه هُ هُ مَا يَحُقُ نَصْبُ الْأَمَّارُةَ كَالِلْتُهُ وَيُرِدُهُ بلاً وَيَنْقَلُ عَنَّى مُصَرُّهُ خَاسِنًا كَلِيلًا بامن عنت كه ألوجوه وخصنعت له فارتتأ لأزماب رتب وأبعيد بنعن لقواط لعُنوَعَنْخُطُواتِ وَ نَاعَ ۖ 'وَٱلْسِيْبِي مِيفَاتِي بِعَلَكَ وَأَنْوَا رِصِفَا نِكَ

نُوْارِدْالِكَ وَامْدُدْبِي بِقُوَّةٍ مَلَكٍ فَهُرُ بِهَا مَا ٱسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ مِنَ لَطَبَايِعِ ٱلدَّنِيَّ وَالْاَخْلاَقِ ٱلرَّدِيَّةِ ۖ وَالْحُرُمِنْ لَوْخِ وَبَحْرِهِ تشكاكالأكوان وانبث فيه بيدعنايتا حِزْ فَتُرْمِكَ ٱلمتَابِقُ الْمَكْنُونِ بَنِينَ ٱلْكَادِ وَالنَّوْنِ الْمُمَا آمَرُهُ إِذَا آوَا دَسَنُنَّا أَنْ مَعَوُلَ ا كُنْ فَكُونُ فَسُنِعَانَ ٱلذِّي سَيْدِهِ مَلَكُونَ لِشَيْخُ وَالْمُدُرِّجُعُونَ كَانُورَالْنُورُ عْطِيَ لَكُلِّ مِنْ فَيْضِ فَصَيْلِهِ الْمِدْ دَايِد اِصَمَدُ الْمُقَدُّوْسُ مَاقَفَارُ الْحَفْظ الْطَلُف لَمَارَتُ الْعَالِمِينَ وَصَهَا آللَّهِ لا سَسَتِدِ نَا نُحَدِّ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيرَ وأكفد لله رست العالمين

وَيُقَدِّسُتُ فِي عُلُولًا ۚ وَتَعَالَئَتَ فِي قُدْمِ (يَوْدُكَ حِفْظُ كُونِ وَلَا يَغْفِيْعُنْكَ كَتَفْعُ تَدْعُومَنْ نَشَا أُولِيْكَ وَتَدُلُّ بِكُ عَكَيْكَ فَلَكَ الْحُدُ الدَّائِمُ وَالدَّوْامُ الْاَنْجَدُ ٱسْئَلُكَ وَمْنَا صَافِيًا غِارُبُدِيمُعَا مَلَةٍ لَايِقَةٍ تَكُوْنُ غَايَتُهُا وَثُلِكَ مِنْ نَتَاجِ الأَعْ الِمَوْ قَوْفَهُ عَلَى ضِنْ لِلَّا وَهَبْلِي سِرًّا يَكْمِيْنُفُ لِمُ عَنْ حَقَايِقِ لَاعْمَالِ وَاخْصُصْبِي بِحِكْمَةِ مَعَهَا حُكُوْوَاسَارَةُ يَضْحَهُ فَهُمُ الَّكَ وَلِيُّ مَنْ تَوَلَّاكُ ۗ وَنَجْيِبُ مَنْ دَعَاكَ المجرآد مربقآء تغايلك عكى ومُشَاهَدَيَا

لَدَقَى وَاشْهِ ذَبِي ذَابِقِ مِنْ حَيْثَ انْتَ لَامِنَ هِيَ خَتَّىٰ كُوُنَ مِكَ وَلَا أَنَا ۚ وَهَـٰ ۖ مِنْ كِذُنْكَ غِلًّا تَنْقَادُ إِلَىٰ فِيهِ كُلُ رُوْجٍ عَالِمَةٍ النَّكَ أنتألب ليمالعتلام تبادك الشرربك ذُ وَالْجَالَالِ وَالْأَكْرُلُ مِن وَعَنِنَدَهُ مَفَائِحُ ٱلْغَي لاَيَعْكُمُهُالِاَهُ هُوَوَكَعِنْكُمُ مَا فِي لَبَرِ وَالْبَحْيِ رَبِّ أفِضْ عَلَىٰ سُعُا عَامِنْ نُورِكَ كَيْخِينُكُ لِيَعْنُكُمْ سَنْتُورِ فِي ْحَتِّيْ أَسْارِهِدُ وُجُودِي كَامِلاَمِنْ مَنْ ٱلْنُ لَا مِنْ حَبْثُ أَفَا فَأَنَّقُرْبُ إِكْبِكُ عَمُوصِهُ تَى مِغِ كَمَا لَقُرَبُ إِلَى بِاضِافَهُ وَرُكَ عَلِيَّ رَبِّ الْإَمْكَانُ صِفَتِي وَالْعَكَدُمُ مَا ذَكِي وَالْفَقْرُمُقَبِّى وَوَجُودُكَ عِلَّتِى وَنُقْدَرُتُكَ فاعِلِي وَانْتَ عَايَتِي حَسْبِيهِ نِلْاَ عِلْكَ بَجَهْلِم

كَااَغَلْ وَفَوْقَ مَااَغُكُمْ وَانْتَهُ كُلِّيَّةً مَعَكَ شَيْ قَدَّرْتُ الْمُنَارِلَ لِلسَّا لمرَّامِتِ لِلنَّفَعْ وَٱلصَّرِ ۗ وَٱثْلَتَ فَنَحُونُ فِي فَإِلَّا كُلِّهِ بِكَ وَأَنْتَ بِلاَ نَحُنُّ تَالْخَيْرُالْمُحُفُّ وَأَلِمُودُ الصِّرْفُ وَٱلْكَالَ أسُلُكُ بِاسْمِكُ ٱلَّذِي فَصْتُ بِهِ كُغَرْاتِ عَكَىٰ لَقُوابِل وَيَحُوَتَ بِهِ مِنْ ظُلْمَةٍ لغَوْاسِق ٱنْ تَمْلَأُ وَجُودِى نُورًا مِنْ نُورُكَ ذَى هُوَمَا دُهُ كُلِّ نُورُ وَغَايُّهُ كُلِّ مَطْلُوبٍ ئىلاي*غىغاغى شئى بم*اا**ۆد**غت ڧەركات رَجُودِي وَهَبْلِي لِسِيَانَ صِدْقِ مُعَبِّرًا عَنْ تْهُوُدِحِقٌ وَاخْصُصْبَىٰمِنْجُوارِمِعِ الْكِ انجضل برألإبائة وألبكاغة واغصمني

أَنَا وَمَنِ أَتَّبَعَهُنَّى ۗ ٱللَّهُ مَّ إِنَّى آغُوْذُ مِكَ إِنَّا عُوْذُ مِكَ إِنَّا بؤجن جرَّة أوْ يَعِيْقِتُ فِينَةُ أُوْنُوهُمُ شُهُلَّةً تُنكَةً إِلْكُلُمُ وَعَنْكَ يُؤْخَذُ الْمِكُوكُ ٱنْتَ مُسِكَ ٱلسَّمَاءِ وَمُعَيِّلُ ٱلْاَسْمَاءِ لَالِلْهُ لِكَانْتَ ٱلْوَا الكحدُ الفَرَ ذُالصَّمَدُ الذِّي كَرْمَلِدُ وَلِهِ وَكُذَّ وَلَهُ لَهُ كُفُواً حَذْ وَصَلَّا إِللَّهُ عَلِي سَيْدِ مَا نُحَمَّ علىالدوصف وأخمعين والحديليورتبالعا ومزدوم البشنت دُينَهُ الَّذِي كَاحَلِيَ جِمَا لَطُفِ اللَّهِ كُهُدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي نُولِينَ جَنَّهُ رَحْمَرَ ٱللهِ

0 4

لطائة سنة منعورة معارد

كُلُّرُدُ لِكَ عَلِيْهُا فَيْمِ

عالمبيار الجيار

بِنُورِشَمْسِ الرَّسَادِ وَقَيْحُ ابُوابِ السَّذَادِ إِ مَدَدِانَ ٱللهُ لَجَلِيفُ بِٱلْعِبَادِ رَرَ فَنَآءَ آينِينَةِ وَجُودِي وَيَقَآءَ الْمِنتِيةِ شَهُودِي وَفِرَاقَ بَيْنِيَةِ شَاهِدِي وَمَتُهُودِي بجرم عَيْذِتَاةِ مَوْجُودِي لِوُجُودِي سَيّدِي سَلِمْ عُبُودِ يَى بِحَقِّكَ مِنْ عَمَى عَلَى وَفِيرِ الاغيار وأكحق بي كلمتك السَّابِقَة لِلهُ عَلَيْ اْلَاخْيَارِ وَآغَلِتَ عَلَىٰ آمْرِي بَاخِتِيَارِكَ فِي الأظواروا لأوظار وانضربي بآلتأجيا وألامِسْتِوْآءِ فِي الْحَرَكَةِ وَالاسِتِيْقِرارِ حبيبى أستنكل سريع الوصال وتدبع الجأل وَمَنِيعَ الْجَلَالِ وَرَفِيعُ الْكَالِ فِي كُلِّ حَالِ وَمَالِلُ لَامَنْ هُوَهُو مَا هُوَ

وَلِينُولِ لَا هُوَ أَسْتُلُكُ مِالْغَبُ الْأَطْلَسِ مالِعَيْنِ الْأَقْدُسِ فِي ٱللَّيْ لِإِذَا عَسْعَسَ وَالْصَهُ بَهِ إِذَا نَنَفْسَ إِنَّهُ لَقُوَلُ رَسُولِهِ كربير ون قو وغندي العرش كاين مُطَاعِ ثُمُّ آمِينِ بِلِسِانِ عَرَيْ مُبَينِ وَاِنَّهُ كُتُنْزِلُ رَبِّياً لَعِنَّا لَمِينَ مُحَكَّمَ ا تخرير وُحِدِ الكَنْوُنِ فِيصِيغِ لتَبنين بِمُنْعِ المَّكِينِ وَاسْتُلْكَ للهُ مَ خَلُ اللَّهُ لِذَابِي عَلَىٰ يَدِ سَهِم حَيَابَي رُواحِ يَحِينا بِي فِصَكُوا يِلْكَ ٱلظَّيْبَاتِ وَتَسَبِلُمُا تِكَ ٱلدَّا يُمَاتِ عَلْيُ سِيكَةِ حُصُلِي لَطَالِب وَوُصْلَةِ وَصُولًا لَحَالَتِ الْمُعَالِثِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْسُوبِ الْكِوفِي كُلِلْ المَرَايِّبِ الْهُ الْحُقِ الْمُبُينِ وَاجْعَلْنَا مِنْ خُوْآيَةٍ لِهِ الْهُ الْمُحَدِّدِ وَالْهِ الْمُهُ عَلَىٰ مِنْ الْمُحَدِّدُ وَالْهِ الْمُعَلِينَ وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ مُسْبِعًانَ رَبِّنَا لُعِزَةً وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ مُسْبِعًانَ رَبِّنَا لُعِزَةً وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ مُسْبِعًانَ رَبِّنَا وَرَبِّنَا لِعِزَةً وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ مُسْبِعًانَ رَبِّنَا وَرَبِّنَا لِعِزَةً وَصَعْبِهِ الْجُمَعِينَ مُسْبِعًانَ رَبِّنَا وَرَبِّنَا لِعِزَةً وَلَا مُعَلِينَ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِنَ وَمِنْ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال عَمَّا يُصِفُونَ وَسَاءَ ثَرْعَكِيَأَ لَمُسْلِينَ وَالْحِدُ لِلَّهِ رَبَّ الْمَالِمِينَ تمتتالاوراد للشيخ محالدين العربي قدس ألله سرّه العـزيز ما المع

مما رف نظارتنك رحصه تيله مهارى كونلده لحاجى محرم افندينك طائز دستكاهنه بيك ايكيوزط قسان طفوز سند سي خانح به الشريفه نك اون بشنجى كون طبع اولينشد د



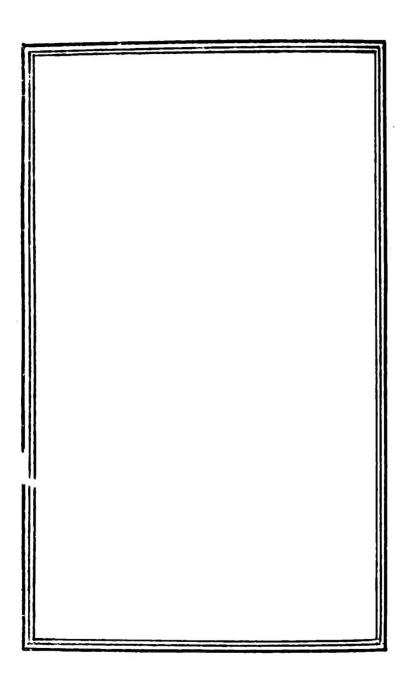